



حَفِظَ عَلِيٍّ (ع) وَصيَّة أَبيهِ أَبي طالِبٍ كَما تَمنَى السَّيِّدُ الهاشِمِيُّ أَن تُحْفَظَ، لا لأَنَّه بارُّ بوالِديهِ فَحَسْبُ، بَل لأَنَّ للأَنَّه بارُّ بوالِديهِ فَحَسْبُ، بَل لأَنَّ حُبَّ مُحَمَّد (ص) سَرى في جَسَدهِ مُنذُ خَلَقَهُ الله تَعالى، وَهُوَ لا يَعلَمُ أَنَّهُ أَحَسَّ يَوماً أَو لَحْظَةً بِمَيل إِلى الرَّاحَةِ أَو وَهُو لا يَعلَمُ أَنَّهُ أَحَسَّ يَوماً أَو لَحْظَةً بِمَيل إلى الرَّاحَةِ أَو التَّعودِ عَنْ هَمِّ الرِّسالَةِ، وَأَعبَاءِ الجِهادِ فِي سَبيلِ الله، ولَمْ يَدخُل إِلى قَلبهِ أَو عَقلِهِ يَوماً شُعورُ بالسَّأَم أَو المَلَل.

إِنَّهُ عَلِيٌّ، وَيَكفيهِ اسْمُهُ لَقَباً وَكُنْيَةً.. إِنَّهُ اسْمٌ يَحْتَصِرُ كُلَّ صِفَاتِهِ النَّتِي كَانَتْ تَنهالُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَسمَعُهُ دُفْعَةً واحِدَةً. صِفَاتِهِ النَّتِي كَانَتْ تَنهالُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَسمَعُهُ دُفْعَةً واحِدَةً. ما بَقِيَ مِنْ عَدُوِّ وَلا صَديق إِلا وَيَعْرِفُ عَلِيّاً، ابْنَ عَمِّ مُحمَّدٍ، وَحامي حِمى الإسْلام وَالْسُلمينَ.

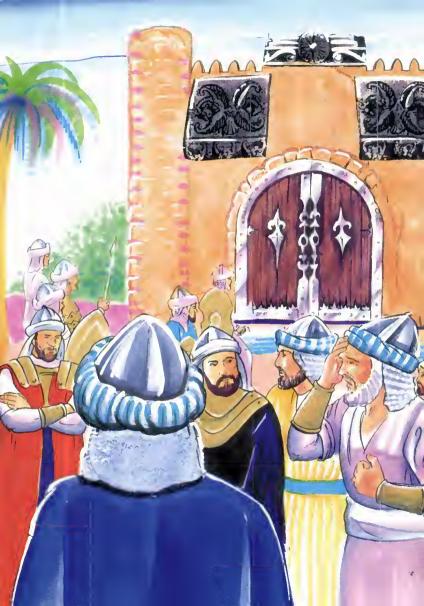

وَها هِيَ الحُروبُ تَتوالى، وَهُو يُصَوِّرُ فِي كُلِّ حَربٍ مَلحَمَةً فَرِيدَةً، وَقِصَّةً فَذَّةً تُضيفُ إِلى مَجدِ الإِسْلامِ مِجْداً جَديداً، وَإِلَى هُداةِ المُسْلِمِينَ عَلَماً وَمُعَلِّماً.

خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) يَوْماً إِلَى غَزْوَةِ خَيْبَرَ، وَمَعَهُ جَيْشُ الْمُسْلِمينَ.

خَيْبَرُ هذه مِنْطَقَةٌ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَدينَةِ النُّوَّرَةِ، كَانَ يَسْكُنُها الْيَهُودُ ضِمْنَ حُصونٍ وَقِلاعِ حَصينَةٍ.

حاصَرَ جَيْشُ مُحَمَّد (ص) حُصونَ خَيْبَرَ خَمْساً وَعِشْرِينَ يَوْماً، بَعْدَها أَرْسَلَ النَّبِيُّ (ص) المُسْلِمِينَ لِلْقِتال، فَأَعْطَى الرَّايَةَ لِمَنْ عادوا مِنَ المَعرَكَةِ مِنْ دُونِ أَنْ يُقاتِلوا خَشْيَةً وَجُبْناً، إِذْ تَقَدَّمَ الْيَهودَ فارِسٌ شُجاعٌ قَوِيٌّ اسْمُهُ مَرْحَبٌ لَمْ يَحْدُثْ لَهُ أَن انْهَزَمَ يَوْماً.

وَقَرَّرَ النَّبِيُّ (ص) بَعْدَ يَومَيْنِ أَنْ يُسَلِّمَ رايَةَ المُسْلِمِينَ إِلَى مَنْ يُحَقِّقُ لَهُمُ الانتِصارَ وَيَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيهِ.



فَقَالَ: «لأُعْطِينَ الرّايَةَ غَداً رَجُلاً يُحِبُ اللّهَ وَرَسولَهُ ويُحِبُ اللّهُ وَرَسولَهُ ويُحِبُّهُ اللّهُ وَرَسولُهُ، كَرّاراً غَيرَ فَرّارٍ، لا يَرْجِعُ حَتّى يَفْتَحَ اللّهُ عَلى يَدَيْه».

لَمْ يَعرِفِ الْمُسْلِمونَ مَنْ يَكونُ المَقصودُ بِكَلامِ النَّبِيِّ (ص) وَعَلِيُّ (ع) غائِبٌ بِسَبَبِ رَمَدٍ أَصابَ عَيْنَيهِ، لِذَا اسْتَبعَدوا أَن يَدخُلَ فِي هذهِ الْحَربِ وَهُوَ كَمَا يَعرِفُونَ: أَرْمَدُ لا يُبْصِرُ مَوْضِعَ قَدَمِهِ.

وفي الصَّباحِ نادى النَّبِيُّ (ص): «أَيْنَ عَلِيٌّ؟». فقَالوا: «هُو يَشْتَكي عَينَيه». فقال َ النَّبِيُّ (ص): «أَرْسِلوا إِلَيْه».

فَجاؤوا بِهِ عَلَى بَغْلَةٍ، وَعَيْنُهُ مَعْصوبَةٌ بِحِرْقَةٍ، وأَوْصَلَهُ أَحَدُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ (ص)، فَقالَ لَهُ (ص): «ما تَشْتَكي يا عَلِيُّ؟». قالَ: «رَمَدُ ما أَبْصِرُ مَعَهُ وَصُدَاعٌ بِرَأْسي».

فَقالَ النَّبِيُّ (ص): «إِجْلِسْ وَضَعْ رَأْسَكَ عَلَى فَحْذي».





فَفَعَلَ الإمامُ (ع) ذلك، فَدَعالهُ النّبِيُّ (ص)، وَتَفَلَ فِي يَدِهِ فَمَسَحَ بِها عَلَى عَيْنَهِ وَرَأْسِهِ، فَانْفَتَحَتْ عَيْنَاهُ وَسَكَنَ صُداعُهُ. وَقَالَ النّبِيُّ (ص): «اللهُمَّ قِهِ الْحَرَّ وَالْبَرْد». وَأَعْطاهُ الرّايَةَ، وَكَانَتْ بَيْضاءَ. ثُمَّ قالَ (ص): «خُذِ الرّايَةَ وَامْضِ بها، فَجِبْرائيلُ مَعَكَ، وَالنّصْرُ أَمامَكَ، وَالرّعْبُ مَبْثوثُ فِي صُدورِ الْقَوْم، وَاعْلَمْ يا عَلِيُّ أَنَّهُمْ يَجِدونَ فِي كِتابِهِم أَنَّ صُدورِ الْقَوْم، وَاعْلَمْ يا عَلِيُّ أَنَّهُمْ يَجِدونَ فِي كِتابِهِم أَنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُمْ يَجِدونَ فِي كِتابِهِم أَنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ المُؤْمِنُ المِلهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فَأَقْبِلَ عَلِيٌّ (ع) بِالرَّايَة يُهَرُّولُ بِها، وَلَحِقَهُ النَّاسُ، وَحينَ أَشْرَفَ عَلَيهِ واحِدُ مِنَ الْيَهودِ يَسْأَلُ: «مَنْ أَنْتَ؟». وَقَالَ (ع): «أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالِب». هَتَفَ الْيَهودِيُّ بِأَلَم يُخاطِبُ قَوْمَهُ: «غُلِبْتُمْ، ومَا أُنْزِلَ عَلى موسى!». وَأَرْسَلوا إِلَيْهِ فُرْسانَهُمْ وَشُجْعانَهُمْ وَعَلى رَأْسِهِمْ مَرْحَبٌ.

ُ فَدَعا الاِمَامُ عَلِيٌّ (ع) القَوْمَ إِلَى الاِسلامِ أَو دَفْعِ الجِزْيَةِ أَو الْخَرْبِ. فَأَرادوا الْحَربَ.

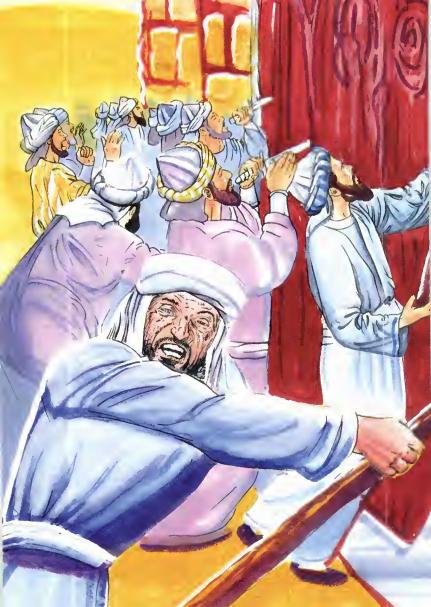

فَضَرَبَهُ الإِمامُ (ع) بِسَيفه، فَسَقَطَ عَلَى الأَرْضِ صَريعاً يَتَخبَّطُ بِدِمائِهِ. ثُمَّ هَجَمَ بِجَيشِ المُسْلِمينَ عَلَى الْيَهود، فَفَرُوا وَدَخلوا الْحِصْنَ وَسَدّوا بابَهُ، وَكانَ باباً كَبيراً مَصنوعاً مِنْ صَخر وَحَجَر.

فَأَقْبَلَ الإِمَّامُ عَلِيٌّ (ع) يَخلَعُ ذلِكَ البابَ بِيَدِهِ اليُسْرى، وَيُحَوِّلُهُ إِلَى تُرس، ثُمَّ أَلْقاهُ إِلَى خَلْفِهِ، فَمَرَّ على رُؤوس النَّاسِ مِنَ المُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ يَهْوِيَ إلى الأَرْض. وَلقَد اجْتَمَعَ المُسْلِمونَ بَعْدَ ذلِكَ حَتّى يَرفَعوهُ فَما اسْتَطاعوا وَقَد بَلَغوا الأَرْبَعينَ رَجُلاً! وَدَخلَ جَيْشُ المُسْلِمِينَ الحِصْنَ وَتَحقَّقَ الفَتْحُ عَلى يَدِ عَلِيٍّ (ع).

حينَذاكَ قالَ النَّبِيُّ (ص) لِعَلِيًّ (ع): «لَوْلا أَنْ تَقُولَ فيكَ طَوائِفُ مِنْ أُمَّتِي ما قالَتِ النَّصارى في عيسى ابْن مَريمَ لَقُلْتُ فيكَ فيكَ قَولاً لا تَمرُّ بِمَلاً إِلاَّ أَخَذُوا مِنْ تُرابِ رِجْلَيكَ، وَمِنْ فيكَ قَولاً لا تَمرُّ بِمَلاً إِلاَّ أَخَذُوا مِنْ تُرابِ رِجْلَيكَ، وَمِنْ فَضْل طَهورِكَ يَسْتَشْفُونَ بِهِ، وَلكِنْ حَسْبُكَ أَن تَكُونَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، تَرِثُني وَأَنَا مِنْكَ، تَرِثُني وَأَرْثُكَ، وَأَنَّكَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هارونَ مِنْ موسى...



... إِلاَّ أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعدي، وأَنَّكَ تُبْرِئُ ذِمَّتِي وَتُقاتِلُ على سُنَّتي، وَأَنَّكَ فِي الآخِرَةِ أَقْرَبُ النَّاسِ مِنِّي، وَأَنَّكَ غَداً عَلَى الحَوْض خَليفَتي وَأَنَّكَ أَوُّلُ مَنْ يَردُ عَليَّ الْحَوْضَ غَداً، وَأَنَّكَ أَوُّلُ مَنْ يُكْسَى مَعى، وَأَنَّكَ أَوَّلُ مَن يَدخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتي، وَأَنَّ شيعَتَكَ علَى مَنَابِرَ مِنْ نور مُبْيَضَّةٌ وُجوهُهُمْ حَوْلِي أَشْفَعُ لَهُمْ، وَيَكُونُونَ فِي الْجَنَّةِ جِيراني، وأَنَّ حَرْبَكَ حَرْبِي، وَأَنَّ سِلْمَكَ سِلْمِي، وَأَنَّ سِرَّكَ سِرِّي، وَأَنَّ عَلانِيَتَكَ عَلانِيتي وَأَنَّ سِريرَةَ صَدْركَ كَسَريرَةِ صَدْري، وَأَنَّ وُلْدَكَ وُلْدي وَأَنَّكَ تُنْجِزُ عِدَتِي، وَأَنَّ الْحَقَّ عَلى لِسانِكَ وَفي قَلْبِكَ وَبِينَ عَينَيكَ، وَأَنَّ الإيمانَ مُخالِطٌ لَحْمَكَ وَدَمَكَ كَما خالَطَ لَحْمي وَدَمي، وَأَنَّهُ لا يَردُ عَلَى الْحُوضَ مُبْغِضٌ لَكَ، ولَنْ يَغيبَ عَنْهُ مُحِبٌّ لَكَ غَداً حَتّى يَردوا الْحَوْضَ مَعَك». رُبَّما كانَ مِنَ الْعَسيرِ أَنْ تَتَّسِعَ الْكُتُبُ لِلْحَديثِ عَنْ بُطولاتِ عَلِيٍّ (ع)، وَإِنْ كَانَ المُرورُ سَرِيعاً عَلَيْها لا يَفي بحَقِّهِ (ع)، وَلكِنْ لا بُدَّ مِنْ ذِكر بَعْض مِمَّا يُبَيِّن عِظَمَ



هذه الشَّخْصِيَّة في الإِسْلام، وضَخَامَة دَوْرِها في إِعْلاءِ رايَتِهِ وَشَرَفِهِ إِلَى الْيَوم. وَشَرَفِهِ إِلَى الْيَوم.

فَفَي حُنين، قَدَّمَتْ شَجاعَةُ عَلِيٍّ (ع) لِلْمُسلِمينَ أَيضاً ما أَرْجَحَ كَفَّتَهُمْ، بِقَتْلِهِ أَجْرَأَ الْمُشْرِكِينَ وَأَشْجَعَهُمْ وَهُو أَبو جَرْوَل، وهذا ما كان (ع) يَفْعَلُهُ فِي كُلِّ حَرْب، إِذْ يَخْتارُ أَشْرَسَ الأَبْطال، وَأَشْجَعَهُمْ لِسَيْفِه، فَيَضْرِبُ بِشَجَاعَتِهِ خَوْفَ الْمُسْلِمِينَ وَرَهْبَةَ المُوقِفِ تارِكاً لَهُمُ الأَيْسَرَ وَالأَسْهَلَ مِن مَواقِفِ الْحَرْب، لِيَتَحَقَّقَ الظَّفَرُ عَلى يَدَيْه، وَيَفْتَحَ الله بسَيْفِه ما انْغَلَق، وَيُفتَحَ الله بسَيْفِه ما انْغَلَق، وَيُفيسِرَ ما عَسُر، فَيتَقَاسَمُ الْفَرْحَةَ كُلُّ الْمُسْلِمِينَ...

إِنَّ هَذِهِ الْمَواقِفَ الَّتِي وَقَفَها عَلِيٌّ (ع) مِنْ أَجْل أَنْ يَنصُرَ دِينَ الإِسلاَم وَيُعْلِيَ رايَةَ الْحَقِّ، لَمْ يَكُن القُرْاَنُ الْكَرِيمُ ليَعْنِ القُرْاَنُ الْكَرِيمُ لِيَعْنِ عَنْها. فَالْخالِقُ سُبْحانَهُ يَعْرِفُ عَلِيًا (ع) أَكْثَرَ مِمّا يَعْرِفُهُ الْمَخْلُوقُونَ، وَمَا أَنْزَلَ الله سُبْحانَهُ آيَةً فيها ﴿ يَا أَيُّها الّذِينَ آمنوا ﴾ إلا وَعَلِيُّ رَأْسُها وَأَميرُها.

JV



رُبَّما لَم يُصَرِّح القُرْآنُ بِمَواقِف عَلِيٍّ (ع) أَوْ يَذْكُرْها بِطَرِيقِةٍ مُباشِرَةٍ، إِذْ إِنَّ هذهِ الشَّخْصِيَّةَ العَظيمةَ تَسْتَحِقُ أَنْ يَحْكِيَ عَنْها الله سُبْحانَهُ بِبَلاغَةٍ جَميلَةٍ، وَكِنايَةٍ لا يُمْكِن يُحْكِي عَنْها الله سُبْحانَهُ بِبَلاغَةٍ جَميلَةٍ، وَكِنايَةٍ لا يُمْكِن لَصاحبها إِلا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً، بَلْ وَمَشهوداً لَهُ، فَما مِنْ مُسْلِم إِلا وَيُدْرِكُ أَنَّهُ عَلِيٍّ (ع) ولا أَحَدَ سِواهُ.

مِن هذه الأيات الكريمة آية التَّطهير الَّتي نَزَلَتْ عِنْدَما أَلْقى رَسُولُ الله (ص) رِداءً عَلى عَلِيٍّ وَفاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ وَالْحُسَنِ (ع)، وقالَ: «اللَّهُمَّ هؤلاءِ أَهْلُ بَيتي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهيراً».

فَنَزَٰلَتِ الآيَةُ القُرْآنِيَّةُ الكَرِيَةُ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهَ لِيُذَهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيراً ﴾.

أَمَّا عَن يَومِ الْمُباهَلَةِ، فَقَدْ قَدَّمَ الْقُراَنُ الكَرِيمُ الحُجَّةَ الَّتِي لا تَقبَلُ شَكَّاً فِي أَنَّ عَلِيًا (ع) لَيْسَ إِلاَّ نَفْسَ النَّبِيِّ (ص)! لا تَقبَلُ شَكَّاً فِي أَنَّ عَلِيًا (ع) لَيْسَ إِلاَّ نَفْسَ النَّبِيِّ (ص)، إِذْ قَدِمَ وَفْدٌ مِنْ نَصارى نَجْرَانَ عَلى النَّبِيِّ (ص)، وَمِنْ عَلَى النَّمِارِي وَزُعَمَالِهِمْ، وَمِنْ عَلَى النَّمَارِي وَزُعَمَالِهِمْ، لَلْهُمْ ثَلَاثَةُ مِنْ كَسِبارِ النَّصارِي وَزُعَمَالِهِمْ، لَلْهُمْ لَلْهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى النَّمِارِي وَزُعَمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمُ ال



فَأُسْرَعُوا إِلَى اليَهودِ يَصيحونَ بهمْ: «يا إِخْوَةَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنازيرِ، هذا الرَّجُلُ بَيْنَ ظَهْرَانيكُمْ قد غَلَبَكُمْ، إِنْزلوا إِلَينا». فَنَزَلَ قَوْمٌ مِنَ الْيَهودِ، وَاتَّفَقوا عَلى أَنْ يَمْتَحِنوا النَّبيُّ (ص) في اليَّوم التَّالي.

وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) يَجْتَمِعُ بِالْمُؤْمِنِينَ بَعِدَ صَلاةٍ صُبْحٍ كُلِّ يَوْم، فَيَسْأَلُ إِنْ كَانَ بَينَهُمْ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَفْهِمَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنْ وَجَدَ أَحَداً أَجَابِهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَلا علَى المُسْلِمينَ الآياتِ القُرْآنِيَّةَ الَّتِي نَزَلَتْ عَلَيْهِ فِي تِلكَ اللَّيلَةِ.

وَبَعْدَ صَلاةً صُبْح الْيُوم التّالي جَلَسَ النَّصاري وَاليَهودُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ (ص)، فَقالَ لَهُ أُسْقُفُهُمْ: «يا أَبا القاسِم، فِدَاكَ موسى مَنْ أَبوهُ؟».

قالَ النَّبِيُّ (ص): «عِمْرانُ».

سَأَلَ الأُسْقُفُ: «فَيوسُفُ مَن أَبوهُ؟».

قالَ النَّبِيُّ (ص): «يَعْقوبُ».

قَالَ الْأُسْقُفُ: «فِداكَ أَبِي وَأُمِّي، فَأَنْتَ مَنْ أَبُوكَ؟».





قالَ النَّبِيُّ (ص): «عَبدُ الله بْنُ عَبْدِ المُطَّلِب». وَهُنا سَأَلَ الأُسْقُفُ: «فَعيسي مَنْ أَبوهُ؟».

وَسَكَتَ النَّبِيُّ (ص)، فَنَزَلَ جِبْرائيلُ (ع)، فَقالَ: «هُوَ روحُ الله وَكَلِمَتُه».

وَسأَلَ الأُسْقُفُ ثانِيَةً: «يَكونُ روحٌ بِلا جَسَدٍ؟».

فَسكَتَ النَّبِيُّ (ص)، وَأُوْحَى إِلَيْهَ الله سُبْحانَهُ: ﴿إِنَّ مَثَلَ عيسى عِندَ الله كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيكونُ ﴾.

فَوَتَبَ الْأُسْقُفُ وَثْبَةَ إِعْظَامِ لِعيسى (ع) أَنْ يُقالَ لَهُ مِنْ تُرابٍ، ثُمَّ قالَ لِلنَّبِيِّ (ص): «ما نَجِدُ هذا يا مُحَمَّدُ في التَّوْراةِ وَلا في الإنْجيل وَلا في الزَّبور وَلا نَجِدُ هذا إلا عندك ».

فَأُوْحَى الله تَعالَى إِلَيْهِ ﴿ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ وَنِساءَنا وَنِساءَنا وَنِساءَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ الله عَلَى الكاذِبينَ ﴾ فقالوا: «أَنْصَفْتَنا يا أَبا القاسِم فَمَتَى مَوْعِدُك».



قالَ (ص): «بالغَداةِ، إِنْ شاءَ الله».

وَفِي اليَوْمِ التّالِي، بَعْدَ أَنْ صَلّى النّبِيُّ (ص) صَلاةَ الصّبْح، أَخَذَ بِيدِ عَلِيًّ (ع) وَجَعَلَهُ بَيْنَ يَديْهِ، وَأَخَذَ فاطِمَةَ وَجَعَلَها خَلْفَ ظَهرِهِ، وَأَخَذَ فاطِمَة وَجَعَلَها خَلْفَ ظَهرِهِ، وَأَخَذَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ (ع) عَنْ يَمينِهِ وَعَنْ شِمالِهِ. وَمَا أَنْ رَأَى زَعيمُ النّصارى ذلِكَ الْمَشْهَدَ حَتّى أَحَسَّ وَما أَنْ رَأَى زَعيمُ النّصارى ذلِكَ الْمَشْهَدَ حَتّى أَحَسَّ

ولى أَنْ رَحْيَمُ مُعَهُ: «إِنِّي أَمْراً مُقْبِلاً إِنْ عَالْحَوْفِ وَالْوَجَلِ، وَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ: «إِنِّي أَرَى أَمْراً مُقْبِلاً إِنْ كَانَ هذا الرَّجُلُ نَبِيًا مُرْسَلاً فَنُلاعِنْهُ وَلا يَبْقى علَى وَجْهِ الأَرْض مِنَّا شَعْرٌ وَلا ظَفْرٌ إِلاَّ هَلَك».

فَسَأَلَهُ صَاحِباهُ عَنْ رَأْيِهِ فيما يَجِبُ فِعْلُهُ فقالَ: «رَأْيِي أَنْ أُحكِّمَهُ، فَإِنِّى أَرى رَجُلاً مُقْبلاً لا يَحْكُمُ شَطَطاً أَبداً».

وَوافَقَ الرَّجُلانِ عَلَى رَأْيِ الزَّعِيمِ، فَأَسْرَعَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) يَسْأَلُهُ أَنْ يَحْكُمَ فيهِمْ فَلا يُلاعِنَهُمْ، وَصالَحَهُمُ النَّبِيُّ (ص) عَلَى الْجِزْيَةِ.

وَبِالطَّبْعِ كَانَ فِي هذا الْمَوْقِفِ الَّذِي أُوْرَدَهُ القُرْآنُ الكَرِيمُ حُولَ مَكَانَةٍ عَلِيٍّ (ع) مِنْ مُحَمَّدٍ (ص)، ما لَمْ يَتْرُكُ بَعْدَ ذَلِكَ حَوْلَ مَكَانَةٍ عَلِيٍّ (ع) مِنْ مُحَمَّدٍ (ص)، ما لَمْ يَتْرُكُ بَعْدَ ذَلِكَ



لِلْمُسْلِمِينَ رَيْباً فِي أَنَّ مَنْزِلَتَهُ الْعَظيمَةَ، إِنَّما هِيَ مَشيئَةٌ إِلهِيَّةٌ لا تَقْبَلُ جَدَلاً وَلا نِقاشاً.

وَتَعاقَبَتْ بَعْدَ ذلِكَ الأَحْداتُ الْمُؤَيِّدَةُ لاِظْهَارِ هذهِ المَنْزِلَةِ، وَالْمُؤَيَّدَةُ لاِظْهَارِ هذهِ المَنْزِلَةِ، وَالْمُؤَيَّدَةِ باَياتِ القُرْآنِ الكَريم.

مِنْهَا حادِثَةٌ شَهِيرَةٌ أَشارَ إِلَيها القُرْآنُ الكَرِيمُ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقيرٌ سائِلٌ إِلى المَسْجِدِ يَسْأَلُ النّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَفْعَلوا.

فَرَفَعَ السّائِلُ يَدَهُ إِلَى السَّماءِ وَقالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ أُنِّي سَأَلْتُ فِي مَسْجِدِ رَسولِ الله، فَلَمْ يُعْطِني أَحَدٌ شَيْئاً».

وَكَانَ الإِمامُ (ع) راكِعاً، فَأُوماً إِلَى الرَّجُلِ بِخِنْصَرِ يَدِهِ اليُّمني، وَكَانَ يَضَعُ فيهِ خَاتماً، فَأَقْبَلَ الْفَقيرُ، وَأَخَذَ الخَاتمَ مِنْ خِنْصَر الإِمام (ع).

وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) يُصَلِّي، فَرَأى ذلِكَ المَشْهَدَ. وَما أَنْ فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ حَتِّى رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّماءِ وَقالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ أَخي موسى سَأَلَكَ فَقالَ:

ر لى السُرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسَرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِي السَّرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِي السَّانِي يَفْقَهوا قُولِي، وَاجْعَلْ لِي وَزيراً مْن أَهْلَـي هارونَ أَخِي لِسانِي يَفْقَهوا قُولِي، وَاجْعَلْ لِي وَزيراً مْن أَهْلَـي هارونَ أَخِي لِسانِي يَفْقَهوا قُولِي، وَاجْعَلْ لِي وَزيراً مْن أِهْلَـي

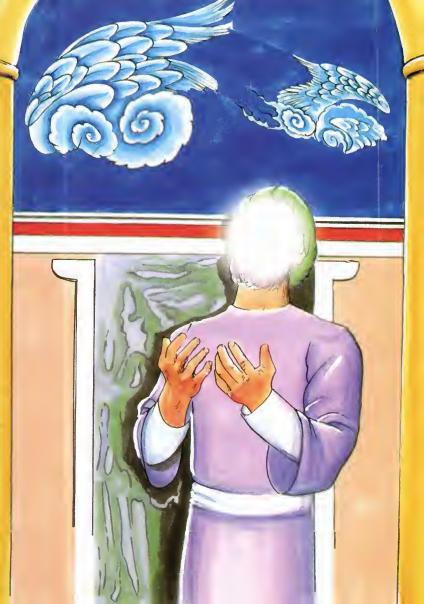

اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴾ فَأَنْزَلْتَ عَلَيهِ قُرْآناً ناطِقاً ﴿ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَلا يَصِلونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا ﴾.

اللّهُمَّ وَأَنَا نَبِيُّكَ وَصَفِيُّكَ، اللّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي عَلِيّاً اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي». وَما أَنْ أَتَمَّ رَسُولُ الله (ص) كَلامَهُ حَتّى نَزَلَ جِبْريلُ (ع) بِالآيةِ الْكَرِيَةِ: ﴿ إِنَّما وَلِيُّكُمُ الله وَرَسولُهُ وَالّذينَ آمَنوا اللّذينَ يُقيمونَ الصَّلاةَ وَيُؤتونَ الزَّكاةَ وَهُمْ رَاكِعونَ ﴾.

إِنَّ الأياتِ الَّتِي نَزَلَتْ بَعْدَ ذلكَ وقبلَ ذلكَ في علِيً (ع) لَكَثيرة، وَيكادُ أَنْ يَكُونَ صَعْباً إِحْصاؤُها.. فَمِنْ سورة الدَّهْرِ النَّتِي تَحَدَّثَتْ عَنْ إيثارِ عَلِيٍّ وَفاطِمة وَالْحَسَنِ وَالْحُسَينِ (ع) النَّتِي تَحَدَّثَتْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، لِيبَشِّرَهُمُ الله تَعالَى بِالْجَنَّةِ وَالفَوْزِ الفَقراءَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، لِيبَشِّرَهُمُ الله تَعالَى بِالْجَنَّةِ وَالفَوْزِ العَظيم، إلى الآية الَّتِي أَنْصَفَتْ عَلِيًا (ع)، حينَ فاخرَهُ شَيْبَةُ ابْنُ أَبِي طَلْحَة وَالْعبَاسُ عَمَّهُ بِسِقايةِ الْحاجِ وَعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ

